ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها

## العصفور الاصغير



مكست بتمصت ۳ شاره كامل سدق را بغالا

بقلع ورسوم تشوقي جسن

الصهد

١ - كان شريف راجعًا إلى البيت مع والده ، حين رأى العُمّالَ يقومون بيناء مسجد جديد ، بينما وقف رجل يشرف عليهم ويحتهم على العَمَل في هِمَّةٍ ونَشاط .



٢ ـ قالَ شَريفٌ في سُرور : هذا مَسجِدٌ جَديدٌ يا أبى ، يُقامُ بالقُربِ من بَيتِنا . قالَ والِدُه : سُبحانُ اللّهِ مُغيِّرِ الأَحْوال . فهذا الرَّجُلُ الَّذي تَراه ، تكفَّلَ ببناءِ المَسجِد ، وأصبحَ رَجُلاً طيِّمًا يَسعَى لفِعلِ الخَيْرِ مَرضاةً للهِ تَعالَى ، بعدَ أن كانْ شِرِّيرًا لا يُطيقُهُ النَاس .



٣ - دُهِشَ شَريفٌ وقال: وما الّذي غَيَّرَهُ يا أبي ؟ قالَ والِدُه: لا شَيءَ يَصغُبُ على اللّه، وهو وحدَهُ القادِرُ علَى أن يُغيِّرَ من حال إلى حال . قالَ شَريف: هذا صَحيحٌ يا أبى ، فقد قالَ لنا مُدرِّسُ التّربيّةِ الدّينيَّةِ حين سألناهُ عن مَعنى الصَّمَد، أنَّ اللّه وحده هو المُصَمَد، الدَّائمُ الوُجودِ اللّذي يُغيِّرُ ولا يَتغيَّر .



٤ ـ قال والِدُهُ فى سُرور: الصَّمدُ اسمٌ من أسْماءِ اللّهِ الحُسنَى ، وَهُو الغَنِيُّ وَمَعناهُ أَنَّ اللّهَ وَحُدَهُ ، هُو المُستَغنى عن كُلِّ خَلقِه ، وهُو الغَنِيُّ بذاتِه ، وهُو الغَنِيُّ بذاتِه ، وهُو من يَلجأُ إليه النّاسُ جَميعًا ليَقضِيَ حاجاتِهم .



٥ \_ ومعنى الصَّمَدِ ايْضًا ، أنَّه تَبارَكَ وتَعالى لا يَنتَقِلُ من مَكان إلى مَكان ، فهو مَوجودٌ دائِمًا في كلِّ مَكان . وكلُّ شَيءٍ في هذه الدُّنيا له عُمْرٌ يَنتَهى عِندَه ، ولكِنَّ اللهَ سُبحانَهُ وتَعالَى دائمُ الوُجود

قَالَ شَرِيفَ : هَذَا كَلَامٌ جَميلٌ يَا أَبِي ، وَلَكُنَ أَرْجُو أَنْ تُوضِّحَ لَى هَذَا أَكُثُو .



٦ ـ سألَه والِدُه : هل تَستَطيعُ أن تَستَغنِى عَمَّا خَلَقَ اللَّه ؟ قالَ شَريف : معنى هذا يا أبي أن أسْتَغنِى عنِ الطَّعامِ والشَّرَابِ ، وأسْتَغنِى عن الناس ، وهذا مُستَحيل .

قَالَ وَالِدُه : الإنسانُ مِنَا يَحتاجُ إِلَى أَرض يَعيـشُ عَليْهـا ، وهـواء يَستَنشِقُه ، وماء يَشرَبُه ، وطَعام يَأْكُلُه ، وناس يَتَعامَلُ مَعهم . أمَّا اللَّهُ فهو وَحدَهُ الْمُستَغنى بذاتِهِ عن كُلِّ هَذا وعن كُلِّ خَلقِه ٧ فإن أراد الله عَالَى أن يُغيَّر شيئنا ، فلَه ما أراد . كَأَنْ يُغيَّر الضَّعيفَ إلى قَوِى ، والفَقيرَ إلى غَنِى ، والقَوى إلى ضَعيف . والغَنى الضَّعيف إلى قوي ، والغَنى الضَّعيف ألى ضَعيف . والغَنى إلى فقير . ويُنزَّلُ الله المطر من السَّماء ، فتَتَغيَّر الصَّحراء إلى أرضٍ خَصراء وهَلُمُّ جَرًا . فكلُ شيءٍ يَتغيَّر ، والله وحده سُبْحانَه لا يَتغيَّر .



٨ ـ وفي أثناء حَديثهما ، هبّت فَجاأة ريح عاصفة ، تَبِعَها على الفَورِ هُطولُ الأَمطار . فأسرع شريف ووالده نحو البَيْت ، وقال والد شريف : سُبحان الله مُغير الأَحوال من حال إلى حال .

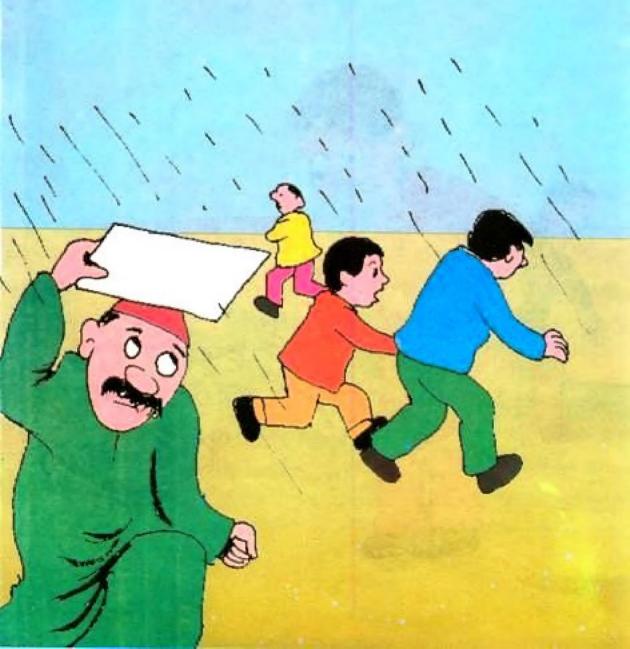



١٠ علب والد شريف منه ، أن يَأْتِي بالعُش وفيه العصفور إلى داخِلِ البَيْت ، حتى يَمتنعَ المَطَرُ فيُعيدَهُ مَرَّةً أُخرَى إلى الشَّجَرَة ، فلمو تَركاهُ في الغراء لمات لشيدة ضعفه .



١١ - حمل شريف العُش والعصفور ، ووضعهما في ضوء مصباح المكتب ، فسألة والده عن سبب ذلك ، فقال : إن المصباح المضيء يعث حرارة تُدفئ العصفور ، وتُجفّف الماء العالِق به .



١٢ ــ ضحِكَ والِدُهُ وقال : إنك يا شريفُ تُفكرُ فيما أفكرُ فيهِ أنا أيضا . وعليك الآن أن تُعيدَ الغصفورَ الصَّغيرَ إلى أبوَيهِ باسْرَعِ ما يُمكِن ، فبدُونِهما سَيفقِدُ حَياتَه .









10 \_ ترك شريف العُشَّ وبهِ العُصفورَةُ تَحت الشَّجَرة ، وابتَعدَ وراحَ يُراقِبُ ما يَحدُث ، وما هي إلا لَحظات حتى هَبطَتِ العُصفورَةُ الأَم ، وهبط بَعدَها الأب ، وهُما يُزقزِقان فَرَحا . شم التَقطتِ الأم صغيرَتها بينقارها وصعدت بها ، وحَملُ الأب العُش إلى أعلَى الشَّجرَة . وشريف يُتابِعُ ما يَحدُثُ في سَعادَةٍ وسُرور ، ويَقول : سُبحان اللهِ مُغيَّر الأَحْوال !

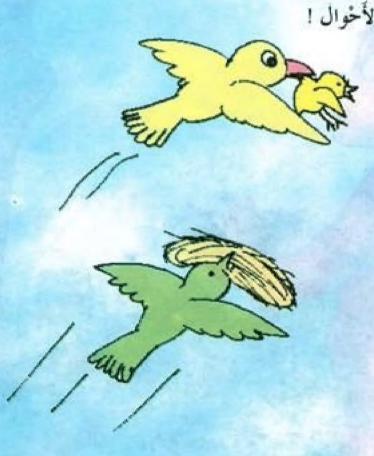